# جَوَاهُ مِنَ الْتُراث

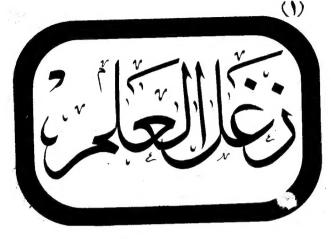

للخافظ مورَخ الاسُلام شمسُ الدين أبي عسَبدالله محمَد ابن المهسَد بن عثمانُ الذهبي

تحقيق ونعليق مهجمت دبن فاصرً العَجمت مكتبر الصحوة الاسلامية





# بسم الله الرحمن الرحيم

## ۔ تصدیر ۔

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين .

أما بعد:

فهذا الكتاب الذي بين يديك هو باكورة «سلسلة جواهر من التراث » التي أشرف عليها بالاشتراك مع أخي في الله / أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر العجمي ، ونرجوا الله تعالى أن يباركها وأن يعيننا على المضي فيها قدماً .

وهذه السلسلة تعنى بنشر الكتب والرسائل التراثية عققة مخدومة اعتاداً على أصولها الخطية ، وهي بذلك ستسهم - ولو بصورة ضعيفة - ان شاء الله في خدمة تراث أمتنا الجيدة ،ذلك التراث الذي لا يكن لأمة الاسلام أن تنهض إلا بالاعتاد عليه والتسك عا فيه ، والذي أصبح مع الأسف - يعاني من عبث العابثين ، ومن النشرات التجارية المشوهة ، التي لا يقصد من ورائها إلا الربح والكسب .

وهذه الرسالة الأولى التي تصدر عن هذه السلسلة وهي

رسالة ( زغل العلم) للامام الكبير والحافظ / أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ـ رحمه الله وستعقبها ـ بعون الله ـ رسائل وكتب أخرى .

وفي الحتام نسأل الله التوفيق والرشاد ، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله منا إنه هو السميع العليم .

كتبه

جامم بن سليمان الفهيد الدوسري تحريراً في التاسع من رمضان المبارك سنة ١٤٠٤ هـ

#### / بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما نعد :

فأقدم للقارىء الكريم ، تحفة من تحف سلف هذه الأمة العظيمة ، وهي رسالة « زغل العلم » ، للحافظ مؤرخ الاسلام الذهبي ، رحمه الله تعالى ، وقد تناول في هذه الرسالة العلوم المعروفة ، وبين رأيه فيها ، وأحوال المهتمين ل رامل بها في زمانه ، كعلم القراءات والتجويد ، وعلم الحديث ، وتكلم عن فقهاء المذاهب الأربعة في عصره ، وعن النحو واللغة ، الى آخر ما ذكر من تلك العلوم ، وأن حالهم تلك مخالفة لسلوك الرعيل الأول من الصحابة والتابعين والأئمة الأوائــل رحمهم الله ، وشدد النكير على المقلــدة والجهلــة الجامدين على التقليد الأعمى ، بلا برهان ولا دليل من كتاب وسنة ، حتى أصبحوا حجر عثرة أمام أهل العلم وطلابه ، وذكر كذلك الـذين اتخـذوا العلم وسيلـة وغرضـأ لتحصيل ملذات الدنيا وحطامها الفاني ، علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل الى الجاه والمنزلة عند أهلها. وقد حذر النبي ﷺ مَن ذلك أيما تحذير، فقال ﷺ «من طلب العلم ليجاري به العلماء ، ويماري بـ السفهاء ، ويصرف به وجوه الناس اليه أدخله الله النار». (أ)

وقد وصف الله علماء السوء: بأكل الدنيا بالعلم، ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد، فقال عز وجل في علماء الدنيا: ﴿وإِذْ أَخِذَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتُبَيِّنَة للناس ولا تكتُمونَه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به غناً قليلاً فبئس ما يشترون ﴾ [آل عران: ١٨٧].

وقال تعالى في علماء الآخرة : ﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلِ الكَتَابِ لَمُ يَوْمِن بِاللهِ وَمَا أَنزِلَ البِيكُمُ وَمَا أَنزِلَ البِيهِم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أُجرُهُم عند ربهم ان الله سريع الحساب ﴾ [آل عمران : ١٩٩].

وأوضح المصنف - رحمه الله - أن العلم إذا لم يكن العمل فلا فائدة منه ، بل هو وبال على صاحبه وخزي وحسرة وندامة ، وبين طريقة السلف في طلبهم العلم وتحصيله ، وأنهم شدوا الرحال في سبيل ذلك . فرحم الله الإمام الذهبي فقد أجاد في هذه الرسالة وأفاد .

وإذا كان هذا الامام يشكو من علماء عصره ويتأوه من حالهم ، فيا نقول نحن عن زماننا هذا وعلمائه ؟! وقد غطى حب المادة والعلو والرفعة عندهم ، وأصبح جل همهم ـ ان لم يكن كله ـ الشهادات العليا زعموا ! والتبجح بتلك الألقاب التي أصبحت ديدن أبناء عصرنا إلا من رحم الله .

<sup>(</sup>أ) حديث حسن أخرجه الترمذي (٢٦٥٤) والطبراني في الكبير(١٠٠١٩) وغيرهما وانظر بقية تخريجه في التعليق على فضل علم السلف لابن رجب (ص ٥٥ ط دار الارقم بالكويت).

ولعل في هذه الرسالة ذكرى فإن الله يقول: ﴿وذكر فإن الله يقول: ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ [الـذاريـات: ٥٥]، وقـال عز وجل ﴿ فـذكّر إن نَفَعت الـذكرى ۞ سيـذّكّرُ من يخشى ﴿ العلق: ٩ ـ ١٠].

والله يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل .

# ترجمة المؤلف

هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن
 قايماز بن عبد الله التركاني المشهور بابن الذهبي .

● ولد في ثالث ربيع الآخر سنة ٦٧٦ (ب)، وطلب الحديث وله ١٨٨ سنة . فسمع الكثير ، ورحل ، وعني بهذا الشأن وتعب فيه وخدمه الى ان رسخت فيه قدمه ، وتلا بالسبع وأذعن له الناس .

#### • مشایخه:

ـ شيخ القراء في عصره جمال الـدين أبو إسحــاق إبراهيم ابن داود العسقلاني المعروف بالفاضلي .

ـ ابن غالي المقرىء الدمشقي .

ـ الحافظ جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد المعروف مامن الظاهري .

- ـ القاضي تقي الدين بن دقيق العيد .
  - شرف الدين الدمياطي .
- ـ شيخ الاسلام تقى الدين بن تيية .
  - ـ جمال الدين أبو الحجاج المزي .

وخلق كثير.

<sup>(</sup>ب) ووقع في البدر الطالع (٢ : ١١٠) « سنة ٧٧٣ » وقيده بالحروف . وهذا خطأ فاحش ولا أعلم من أين منشؤه ؟!

#### ● تلامیده:

- ـ أبو المعالي محمد بن رافع السلامي .
- ـ المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقى .
  - تاج الدين السبكي .
  - صلاح الدين الصفدي .
    - ـ شمس الدين الحسيني .
  - وغيرهم خلق كثير .

## • مناصبه العلمية:

تولى هذا الإمام كبريات دور الحديث بدمشق في أيامه، لما وصل اليه من المعرفة الواسعة في هذا الفن، وحينا توفي سنة ٧٤٨ هـ كان يتولى مشيخة الحديث في خسة أماكن هي :

- ١ مشهد عروة ، أو دار الحديث العروية .
  - ٢ دار الحديث النفيسية.
  - ٣ ـ دار الحديث التنكيزية .
  - ٤ دار الحديث الفاضلية بالكلاسة .
    - ٥ تربة أم صالح .

## • ثناء العلماء عليه:

قال علم الدين البرزالي : « رجل فاضل \_ أي الدُهبي ـ، صحيح الذهن . اشتغل ورحل ، وكتب الكثير ، وله

تصانيف واختصارات مفيدة ، وله معرفة بشيوخ القراءات» . وقال تلميذه صلاح الدين الصفدي : «الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي . حافظ لا يجاري ولافظ لا يباري . أتقن الحديث ورجاله ، ونظر علله وأحواله ، وعرَّف تراجم الناس ، وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس. ذهن يتوقد ذكاؤه ، ويصح إلى الذهب نسبته وانتاؤه . جمع الكثير، ونفع الجم الغفير ، وأكثر من التصنيف ، ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف... اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه ولم أجد عنده جمود الحدثين ولاكودَنة (جالنقلة ، بل هو فقيه النظر ، له دربة بأقوال الناس ، ومذاهب الأئمة من السلف ، وأرباب المقالات ، وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيـه من ضعف متن ، أوظلام إسنادٍ ، أو طعن في رواته ، ولم أر غيره يُراعى هذه الفائدة فيا يوردُه » ."

وقال تاج الدين السبكي : « شيخنا وأستاذنا ، الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التركاني الذهبي ، محدث العصر . اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ ، بينهم عموم

<sup>(</sup>ج) كُودَنة : أي البليد . راجع لسان العرب مادة « كدن » .

ثه قلت : يتضح ذلك لمن يطالع كتابيه تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وغيرهما .

وخصوص: المزى والبرزالي والذهبي والشيخ الإمام الوالد، لا خامس لهؤلاء في عصرهم... وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنى ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأغا جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من تعبرها، وكان محط رجال تغيبت، ومنتهى رغبات من أكبادها فلا تبرح أو تنبل نحو داره، وتضرب البزل المهارى هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة جزاه الله عنا أفضل الجزاء، وجعل حظه من غرفات الجنان موفر الأجزاء، وسعده بدراً طالعاً في ساء العلوم يذعن له الكبير والصغير من الكتب والعالي والنازل من الأجزاء».

وقال أيضاً « وسمع منه الجمع الكثير ، ما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه ، وتعب الليل والنهار وما تعب لسانه وقلمه ، وضربت باسمه الأمثال ، وسار اسمه مسير الشمس إلا أنه لا يتقلص إذا نزل المطر ، ولا يدبر إذا أقبلت الليالي . وأقام بدمشق يرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد» اهد وقد أطال السبكي رحمه الله في مدح شيخه والثناء عليه ، لكن ذكرنا من كلامه ما فيه الكفاية .

وقـال عمـاد الـدين بن كثير : « الشيخ الحـافـظ الكبير

مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين ». وقال أيضاً « وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه» اهم .

وقال الحسيني : « الإمام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه ومفيده » .

وقال ابن رافع السلامي: « وطلب بنفسه ـ اي الذهبي ـ ، وقرأ ، وكتب الكثير العالي والنازل ، وانتقى على الشيوخ ، ودَرَّس بعدَّة دروس في الحديث ، وصنَّف كثيراً ، وجمع ، ونفع الناس . وكان صالحاً خيِّراً ، له قيامُ ليلٍ ، وعبادةً ، وتلاوةً ، وبرُّ ، وصدقةً ، رحمه الله تعالى بكرمه» .

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: « الشيخ الإمام الحافظ الهام مفيد الشام ، ومؤرخ الإسلام ، ناقد الحدثين وإمام المعدلين والجرحين » .

وقال أيضاً « وكان آية في نقد الرجال ، عمدة في الجرح والتعديل ، عالماً بالتفريع والتأصيل ، إماماً في القراءات ، فقيها في النظريات ، له دربة بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات ، قامًا بين الخلف ، بنشر السنة ومذهب السلف ، أنشدونا عنه لنفسه :

الفقه قال الله قال رسوله

إن صح والإجماع فاجهد فيه وحدار من نصب الخلاف جهالة بين النبي وبين رأي فقيــــــه

وله المؤلفات المفيدة ، والختصرات الحسنة ، والمصنفات السديدة اه.

وقال جلال الدين السيوطي: « والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة ، المزي ، والذهبي ، والعراقي ، وابن حجر» .

هذا بعض ما اقتطفناه لك من أقوال العلماء في شأن هذا الإمام الجليل .

وفاته: توفّي هذا الامام في ليلة الاثنين الثالث من
 ذي القعدة سنة ٧٤٨ هـ. فرحمه الله رحمة واسعة.

#### • مؤلفاته:

المطبوع منها : \_

١ - أهل المئة فصاعداً طبع ضن مجلة المورد العراقية بتحقيق الدكتور بشار عواد .

٢ ـ تذكرة الحفاظ . طبع بالهند ـ بتحقيق العلامة
 عبدالرحمن الياني رحمه الله تعالى.

٣ ـ زغل العلم (وهو كتابنا هذا) .

٤ - سير أعلام النبلاء . طبع في مؤسسة الرسالة - بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وجماعة ، وصدر منه حتى الآن ١٧ مجلداً .

٥ ـ العبر في خبر من غبر . طبع وزارة الأعلام

بالكويت ـ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد والاستاذ فؤاد سيد .

٦ ـ العلو للعلي الغفار. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

٧ \_ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .

دار الكتب الحديثة - تحقيق عزت عطية وموسى الموشى .

٨ ـ الكبائر . طبع أكثر من مرة وكلها رديئة عدا التي حققها الشيخ عبد الرحمن فاخوري فهي جيدة .

٩ ـ معرفة القراء الكبار . دار الكتب الحديثة بمصر ـ
 بتحقيق محمد جاد الحق وهي طبعة مليئة بالتحريفات .

١٠ ـ المشتبه في الرجال . طبع الحلبي ـ بتحقيق علي البجاوي .

١١ ـ المعين في طبقات المحدثين . دار الفرقان ـ بتحقيق الدكتور همام سعيد .

. ١٢ ـ المغني في الضعفاء . دار المعارف بحلب ـ تحقيق الدكتور العتر .

١٣ ـ ميزان الاعتدال . طبع أكثر من مرة ومنها التي بتحقيق على البجاوي

وغيرها .

## المخطوط منها : ـ

الأربعين في صفات رب العالمين . المحترف المحلدات المحترف المحلدات المحترف المحلدات المحترف المحلدات المحترف ال

١٧ - تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
 لابن الجوزى .

١٨ ـ مختصر كتاب الزهد للبيهقي .

١٩ ـ معجم الشيوخ الصغير .

٢٠ ـ معجم الشيوخ الكبير .

وغيرها .

رحم الله الإمام الذهبي وأجزل مثوبته . (٥)

<sup>(</sup>د) مصادر ترجمته : الوافي بالوفيات للصفدي ، (٢ : ١٦٣ \_ ١٦٨) ، وطبقات الشافعيـة للسبكي (٥ : ٢١٦ ـ ٢٢٦ ـ ط الحسينيـة) و (٩ : ١٠٠ ـ ١٢٣ ـ ط الحلو) ، والبداية والنهاية لابن كثير (١٤ : ٢٢٥) ، والوفيات للسلامي (٢ : ٥٥) ، وذيل تذكرة الحفاظ للعسيني / ص ٣٤ ـ ٢٧ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (١٠ : ١٨٢ ـ ١٨٣) ، وغاية النهاية للجزري (٢ : ٧١) ، وذيل وفيات الأعيان للمكناسي (٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (١ : ٥٥٨ ـ ٥٥٩) ، وطبقات الشافعية لابن هداية / ص ٢٣٢ . والسلوك لمعرفة الملوك للمقريـزي (٢ : القسم ٣ : ٧٥٤) ، والرد الـوافر لابن نـاصر / ص ٣١، والــدرر الكامنــة لابن حجر (٣ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧) ، وطبقات الحفاظ للسيوطي/ص ٥١٧ ، وتاريخ ابن الوردي (٢ : ٤٩٥) والقلائد. الجوهرية لابن طولون (٢ : ٣٢٨) والشهادة الزكية للكرمي / ص ٣٨ والبدر الطالع للشوكاني (٢ : ١١٠ ـ ١١٢) ، وشذرات الذهب لابن العاد (٦ : ١٥٣ ـ ١٥٧) ، والأعلام للزركلي (٥ : ٣٢٦) ، ومعجم المؤلفين لكحالة (٨ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠) ، وكتاب « الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » للمؤرخ الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله ، وقد ترجم له في هذا الكتــاب ترجمــة وافيــة فجزاه الله خيراً .

## نسخ الكتاب:

اعتدت في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ:
الأولى: مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأحقاف
للمخطوطات ، بتريم وقد صورها معهد الخطوطات
بالكويت ، وعدد صفحاتها (٥) . ضمن مجموعة (من ورقة
٢٧٠ \_ ٢٧٤) ، وفي كل صفحة ما بين (٢٣)و(٢٤) سطراً .

ومقاسها ١٥ × ٢١ سم ، وقد كتب بقلم نسخي جيد ، سنة ١٠٦٨ هـ وبعض كلماتها بالحرة ، وهي برقم (١٨٨) في المعهد .

وهي التي اتخذتها أصلاً ، بيد أنها لا تخلو من الخطأ ، كا هو معروف عند ذوي الخبرة بالخطوطات ، ورمزت لها بحرف « م » .

الثانية: مصورة المكتبة المركزية في الجامعة الاسلامية، بالمدينة المنورة (قسم الخطوطات) ورقها (٢٥٤)، وهي مصورة عن إحدى المكتبات بالين، من الورقة (٢٤-٣٠)، ومقاسها ١٧ × ٢٤ سم وكتبت بخط النسخ المعتاد، وتاريخ نسخها غير معروف، ولكني أقدر أنها كتبت في القرن العاشر تقريباً. وكذلك الناسخ فإنه لم يكتب اسمه (۵)

 <sup>(</sup>هـ) وبما يحسن التنبيه عليه أن الناسخ وهم في اسم المؤلف فقـال : «بـدر
 الدين ... » وإنما هو شمس الدين ، يتضح ذلك لمن يقرأ ترجمته .

وهذه النسخة لا بأس بها ، وقد استفدت منها في مقابلتها مع « م » ورمزت لها بحرف « س » .

الثالثة: المطبوعة، التي عني بنشرها حسام الدين القدسي (٥) طبعت سنة ١٣٤٧ هـ في مطبعة التوفيق بدمشق، وفيها بعض الزيادات التي ليست في النسختين الخطيتين، لكنها ليست بالكثيرة.

- وما كان زائداً على نسخة «م» وضعته بين معكوفين هكذا [ ]ونبهت عليه ، وكذلك العناوين جعلتها بين معكوفين أيضا، ولم أثبت الفروق التي في «س» والمطبوعة إلا أحياناً.
- وخرّجت ما في هذه الرسالة من الأحاديث ، وعلقت بما رأيت من المفيد التعليق عليه .

وأسأل الله أن يكون عملي هذا متقبلاً عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه .

الكويت ـ أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر العجمي . كان الله له معيناً .

<sup>(</sup>و) قلت : وقد مسخها ببعض التعليقات السخيفة ، ولا أعلم هل هو الذي قام بتلك التعليقات ، أم زاهد الكوثري الحنفي المتعصب . الذي ذكر القدمي أنه طبع هذه الرسالة عن نسخته ، وبكل حال فهي تعليقات تدل على تحامله ، وتعصبه الممقوت ، نسأل الله السلامة من هوى النفس .

اعلوانه وكلطا مفرض علاالامة ماكدة ويعات ف فيه مَنْظَغَ وَالدَوْتِح بِينِ ما ثلا يَوْدِي الحالِثِ الْمِحَوْدَ العَارِكَ لَعْ مَعْمُ مَعْ مَعْمُ المِهات الحروف والسنطعية بجَويد ها يحت شعَلِهِ ولكِ عزمَد بن معانى مَا سي تعانى وبيرة عن الخشيع يد التلادة يسم فخلية فَرَى النَّفِن مَرْدَ رَيًّا لِمَعَاطَكَ الْهِ السنقالي وينظر المهريقين المقت فالالسليز ت كمنون وات المراء لايفطون الاسوادًا لَعَلِن وَلَيْتُ مُعِنَى أَنْ مَا ذَاعِقِ وَمَا عَلَكُ وَامَا عَلَيْ فَعِيهَ إِلَى اللهِ واصا للاقة كنطف له عَرِيَّة عُرِ الْحَدْمِ والجزبُ والخوف فالله يوفقك ويُنظِّ ل ريُذكَ وبوقظان منزفاة الجهاوال بأزيست ومقال النعكم والمطيط وهولا كأالجارس وأنه ويقاب وخوب قدنيتمع به 12 لجلة فقد كمات من يقرام صحيحًا ويُظربُ وَيَكُم نعَدُور إِيسَ لَا قَافِتُ وَافْتُوا لَقُلُوبُ وَلَهُمُ الْغُورُونِ لَا لَكُلُمُ اللهُ تَعَانُ فَاسَقُامُ حالاريخنا تُؤيَّهُ والقرّاءُ الروايات والجع فعد فابعد شي عزل لحشوع وافلَهُ شيح خ اللاقها يخج عزالقه وغيفا ونعاره وفي تكثير فجوجم وتعليظالك اللامات وترقو لاللات أقرأها بطوأ غيناهز الغليظ والترقق ومزلامالة والمدود ووقوق حنرة الحجوهلذا وأكثر يكنؤان عض في عَمْ الله عاب جادة يُزَنَّهُ إِحفارَ غراب الوجع والشَّكت والمَقيَّع بالسَّه تلُ ويا تُ كاخلاف فادى علىفسة لناا وولات فاع فوني فانى عارف أنظر يعبمل مكالا صَعَلَاسِعَنُولِكُجُونِ عِنْدِينَ وَرَضَاصِطُ الْآفِلَةُ وَالْمَارِ وَالْ فَعَالِيهِ السفهون ولاهة لهمو فعرفة اكريت ولاالذيب واللعين والموضع عداهم شَبِهُ إِنَا عَنْ عِنْ الماع عَلَى حَلَة الشبع وتكثير العدد مز الأجرا والرَوَاة الساد وا ماداً باكديت ولايستفيقون مزسكوق النماع الأيسيط الخرونفسه تعلاه منى مرويد العلاقسين سنه ويجكن ما الطول الملك والسلام منال معلا ورفيان النوري أزنقول فيما رواد احترب بوسف الغلي خالد بخداش حادب وند فال فالس سفيان الذي كرج العاقالي لوكان المديث خيل لذهب كاذ صدائي صدق والعه

الورقة الأولى من نسخة «م».

امات بالمدفذفم بنيك اللاغتصال الهزاليان ليخافقال العج مؤلابات فكل إعتز الملاعد ما رضار بك لاعلى ونبع مرب الامرجهذا كالر الملاغة الحكيب مذالمف ان وانعية وولك ودبكوس عوصت من التي العدكما و النامز ومي الصي المائر بخطا مده ملط العرعلدس الضاه ولربا لحسين اللح الخاشعن لأست حرص فوك المنفي هوطام فسنرسئ وهوظل وفيحدهوا لاعلب وستماكرا للدب والاساف فالملدح والمعير والتنبد في لعوت والحاسة فأمطي واكذبه فأنكان ليناعر سغامعوهامغلامًا على الكذب فضحه مصل على كليساب بالسغودي الدين فعل صراح مغشا لشننكرا فيحرة التعوافيلارعا الشعدا الجوين مرتبصون مزالجئ وليئسأ وكالاميال عالح الخاولان لكفهان الممالعن والتاع المحت كحساب والمنتصدكا بزالميادك والطالع كالمتعنى السفيع الغاج كالرالحجاج واكمأ فؤلذوك الاتا وفاختر المنكات والإنساك وأء المعتل وشرع الدوان مناموليم الغبط والغر ليسومن علوم الاسلام ومعيشة سال فها الحاق السعادة والدينكل ماامق كان أنتروص بع العدم اكتب لعضاة العدل واحترالامام والصدفات ومال الاوقاف والملابث ولزمرادمانة وانغ فحصة للحرج ماجون بنيته فغدرا بناحا عذبيبين علىخودلك معتر وليناذبا باعلما النياب واستالكه والبها الغاير فالنزف وعاقبرا مرح ويله مزالص والمعادية والفقرا لنشتهم عرحس رفي من سيع مد وازم العدالة والوب عاشر ينا وما ت حيدا ومن ما سوفية ما لنجد والمحذوا لدَّما والدر الدس خرى في لد سا وعنت اللخ ي وان تسود هذا مأسنة الديا ملروا لاخ وخرار التي لوعشي و الماسعناج الح صناركة حيدة في لعلم وسيدع معرفة حسنة بالتغسير واكتا ومرحكايات الفغل والزهاد وجسة تكرا لغوى والرجاده فاذا وايت الواعط مأعبا فللمالدين فأعالم الله وعظاءا يتجاو إلا بماع وكمرمن واعطامعوه قدابكي وأنوج الحاصرت ملك لستاحة بمقاموا كا نعدوا ومتى كات الماعظ مثل حرواليه عدا لعاد الحدلاي رحهما السروا سفع به الناش عد السيد الكريم بحوائد تعال من إسه محيم صوم سر : و ١٠ ومعلقه حكما ال مهام العلام ملك والصرف النما ركاف الملها وحالسه محدريك مداري الورقة الأخيرة من نسخة «م».

المراب وعلى عداد وراد المراب وعلى المراب والمراب والم

· الورقة الأخيرة من نسخة «س».

# كامس دغل العلى المنافظ المين الماطل المين المعلى المعلى المنافل المناف

فسيدافعة الوحواليعمر أياه فسعان والحهابانه روايالهيراجا ان وكلطانغة من علاد المه ما مدهر وبعاب خندد ق الفريخ الحديدة صه مِنْسَلُهُ وَلِد وَيَجْرِيو لِهِ رَجِى إلى ان أله ارى أَعْقِرْ مِدَةٍ مِصْرُوطًا لَهِ إِ العادة للوق والسط في ورها عد فاحد فن كان تور مدريها وكاملا ويُرْبُّخُنُونِ وَاللاق وَعُلَّدٌ . تونَ النس مِ وَالنَّدُ عَلَيْهُ مَا لَا مَثَالِمُ النوير عبيضت والزارالمسكري وإن الغراز يعفطون ليشواخ الغدادس ولم سلعى است اح اع في وماعلك وماع لك اماع مك نعد صل و إن ا بالأوكان فنفساء تدع بالخشئه والمرج والحرف فأرأه لافرك وميشرك دُمنلوك ويوفيك مستعد المبعل والمبار والمتعادة والمتعادة وحولاة كالمارة وي أن . لِعَلْ فِي فِي فِي فِي مِنْ عَلَى بِلَدُ فِي إِنَّا الْحِلِيدِ الْسَائِرِي فَلْ مَلْ مِنْ الْمِيلِيدِ التي المعرولات مرافعا فرافتي العاوم وابروا المفوس لامد والأم الده والموائد حَرَّ الْحَنَا يَرَيَّهُ وَالْغُلَّا لِمُولِيَاتِ وَالْحَدِيْ فَالْعَدَ نِكُرِّنَكِيْرًا فَافْتُهُ مانعهم مكالكفند وسعارت وكالبروخوج حراء علظ تلاثا لادمات وبرقت على و فروند و المحكم و و المراد و المرد البناد كك واللخاع والمسهران يوادن كارت كاسه النابي بهود عائن مون الشبع المن تعبيا مك لاصفي كالمنابي . أمَا لَيْ مِعْدَوُ رَجِداً وَإِنْ أَ فعاليهم العهواد ولا عيد لدوي عرفه في الماني مل لعقير والمعاني عنطهم لمسب والصناع والمناف ريض الألب والداراة مرافضا فالعاد وديناج ولطعاب النياف والاسترياق والتا يول معتديد و خود مي و و موري الله الله و عدي ه مجدورسدا والحورى المرية لا المراد احرس المراد المراد (السية الأور للخرصة في الأوجول ما والمراكزية النفاة والمرافق والمنافق والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة

الورقة الأولى من نسخة «س».

| , |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| 1 |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
| ŧ |  |  | • |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

## ^ بسم الله الرحمن الرحيم

[وبه نستعين

والحمد لله رب العالمين] (()اعلم أن في كل طائفة من علماء هذه الأمة ما يذم ويعاب ، فتجنبه .

## [علم القراءة والتجويد]

فالقراء المجودة : فيهم تنطع (") وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارىء يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف ، والتنطع في تجويدها بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الحشوع في التلاوة لله (") ويخليه قوي النفس مزدرياً [بحفاظ] (ئا كتاب الله تعالى . فينظر اليهم بعين المقت [وأن] (السامين يلحنون ، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ [القراءة] (أ) ، فليت شعري أنت

<sup>(</sup>١) زيادة من « س » وفي المطبوعة « الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » .

<sup>(</sup>٢) وفي « م » و « س » « فيهم تنطع زائمد .. » والذي أثبته من الطبوعة وهو المناسب لسياق الكلام .

<sup>(</sup>٣) ليست في « س » والمطبوعة .

<sup>(</sup>٤) وفي م « لحفاظ » .

<sup>(</sup>٥) وفي م « فأن » والمثبت من « س » .

<sup>(</sup>٦) من « س » والمطبوعة والذي في م « القرآن » .

ماذا عرفت ؟! وما علمك ، وأما عملك فغير صالح (٧) . وأما تلاوتك فثقيلة عرية عن الخشية والحزن والخوف ، فالله يوفقك ، ويبصرك رشدك ، ويوقظك من رقدة الجهل والرياء .

وضدُهم قراء النغم والتمطيط ، وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة ، فقد رأيت من يقرأ صحيحاً ويطرب ويبكي .

نعم (^) ورأيت من إذا قرأً قسَّى القلوب وأبرم النفوس . وبدل كلام الله تعالى . وأسوأهم حالاً الجنائزية والقراء . (^) بالروايات و والجمع فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج عن القصد وشعارهم في تكثير وجوه حمزة (١) و وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراآت .

اقرأ يا رجل واعْفنا من التغليظ والترقيق [وفرط]('''

<sup>(</sup>٧) وفي م بعد كلمة صالح « والله » وليست في « س » والمطبوعة .

<sup>(</sup>٨) لا جود لها في المطبوعة .

<sup>(</sup>٩) وفي المطبوعة «وأما» .

<sup>(</sup>١٠) حمزة بن حبيب الزيات . شيخ القراء وأحد السبعة الأئمة .

قال المصنف في سير أعلام النبلاء (٧: ٩١): « كره طائفة من العلماء قراءة حمزة لما فيها من السَّكت، وفرط المدّ ، واتباع الرسم والاضجاع، وأشياء، ثم استقر اليوم الاتفاق على قبولها، وبعض كان حمزة لا يراه » اهانظر.

المغنى لابن قدامة (١: ٤٩٢) وطبقات القراء (١: ٩٣ ـ ٩٩) وميزان الاعتدال (١: ٩٠٠) للمؤلف .

<sup>(</sup>١١) من « س » والمطبوعة .

الإمالة ، والمدود ووقوف حمزة [ف] لى كم هذا ؟ وآخر منهم إن حضر في ختمه أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت، والتهوّع بالتسهيل ، وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه أنا « أبو فلان » (١٠) فاعرفوني فإني عارف [بالسبع] (١٠) إيش يُعمل بك ؟ لا صبحك الله بخيرٌ إنك حجر منجنيق ورصاص على الأفئدة .

## [علم الحديث]

والحدثون: فغالبهم لا يفقهون ولاهمة لهم في معرفة الحديث ولا [في] (۱۲) التدين به بل الصحيح والموضوع عندهم [بنسبة] (۱۶) إنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواة لا يتأدبون بآداب الحديث، ولا يستفيقون من سكرة السماع، الآن يسمع [الجزء] (۱۹) ونفسه تحدثه: متى يرويه أبعد الخسين سنة! ويحك ما أطول أملك وأسوأ عملك، معنور سفيان الشوري أملك وأسوأ عملك، معنور سفيان الثوري رحمه إذ يقول فيا رواه أحمد بن يوسف التغلبي ثنا خالد بن خداش ثنا حماد بن زيد قال: قال سفيان الثوري رحمه خداش ثنا حماد بن زيد قال: قال سفيان الثوري رحمه

<sup>(</sup>١٢) لا وجود لها في س والمطبوعة .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعكوفتين من « س » والمطبوعة .

<sup>(</sup>١٤) وفي م « شبه »

<sup>(</sup>١٥) في م' « الخبر » .

الله «لو كان الحديث خيراً لذهب كا ذهب الخير»(١٦)

صدق والله وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه، وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه ، ولا تدين الله به .

أما اليوم في زماننا فما يفيد المحدث الطلب والساع مقصود الحديث من التدين به ، بل فائدة الساع [ليروي] (١٧) فهذا والله لغير الله . خطابي معك يا محدث لا مع من يسمع ولا يعقل ولا يحافظ على الصلوات ، ولا يجتنب الفواحش ولا قرش الحشائش ولا يُحسن أن يصدّق فيها ، فيا هذا لا تكن محروماً مثلي فأنا نحس أبغض الناحيس (١٨).

وطالب الحديث اليوم ينبغي له أن ينسخ أولاً « الجمع

<sup>(</sup>١٦) هذا الاسناد حسن ، وقد أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث / ص ١٢٣ مع اختلاف يسير في الألفاظ وإسناده صحيح . وأحمد ابن يوسف هذا ثقة مأمون له ترجمة في تاريخ بغداد (٥: ١٨٢، ٢١٩) والأنساب (٣: ٥٠) .

<sup>(</sup>۱۷) وفي م « يروى » .

<sup>(</sup>١٨) ولا شك أن هذا من تواضعه الجم ، واستحقاره لنفسه ، رحمه الله تعالى .

بين الصحيحين» (۱۱) و «أحكام عبد الحق» (۱۲) «والضياء» (۱۲) و يست دمن النظر [فيهم] (۱۲) و يكثر (۱۲۰) من تحصيل تواليف البيهقي فإنها نافعة ولا أقل من مختصر كالإلمام (۱۲۱) و درسه و المام المام على جهلة المشيخة المذين ينامون والصبيان يلعبون والشبيبة يتحدثون

(١٩) الجمع بين الصحيحين لمحمد بن أبي نصر الحميدي وقد ألف جماعة من العلماء في الجمع بين الصحيحين انظر الرسالة المستطرفة / ص ١٢٩ وتاريخ التراث العربي (٣٤٥:١) لفؤاد سزكين . ومقدمة الشيخ الفاضل الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي «لكتاب المدخل إلى الصحيح » للحاكم ص ٢١ .

- (٢٠) هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبلي ، كان فقيها حافظاً عالماً بالحديث وعلله عارفا بالرجال ، موصوفاً بالخير والصلاح والزهد . والورع ولزوم السنة ، مشاركا في الأدب وقول الشعر . صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى . توفي سنة إحدى وثمانين وخسمائة وله ترجمة في تهذيب الأسماء واللغات (١ : ٢٩٢) وتذكرة الحفاظ (٤ : ١٣٥٠) وطبقات الخفاظ / ص ٤٧٩ ، وشذرات الذهب (٤ : ٢٧١) .
- (٢١) هو الإمام الحافظ الحجة محدث الشام ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد بن أحمد السعدي الحنبلي ، صاحب التصانيف النافعة وأشهرها كتاب الأحاديث الختارة ، وهو الذي قصده المصنف رحمه الله .

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (٤ : ١٤٠٥) والعبر (٥ : ١٧٩) والذيبل على طبقات الحنابلة (٢ : ٢٣٦) والشذرات (٥ : ٢٢٤) .

- (٢٢) وفي م « فيها » .
- (۲۳) تكررت هذه الكلمة في «م» مرتين .
- (٢٤) كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد وقد طبع في دار الفكر بدمشق سنة ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٣ م و هي الطبعة الأولى .
  - (٢٥) لا وجود لها في « م ».
  - (٢٦) وفي المطبوعة « فأي شيء ينفع » .

ويمرحون وكثير منهم ينعسون ، ويكابرون والقارىء يصحف وإتقانه (١٢) في تكثير « أو كا قال » . والرضع يتصاعقون . بالله خلونا فقد بقينا ضحكة لأولي المعقولات يطنزون بنا هؤلاء هم أهل الحديث (٢٠٠) نعم ماذا يضر! ولو لم يبسق إلا تكرار الصلاة على النبي عَلَيْلُمُ لكان خيراً من تلك الأقاويل (٢٠٠) التي تضاد الدين وتطرد الإيمان واليقين،

(٢٧) ليست في س .

(٢٨) قال المصنف رحمه الله في معرض كلام له في تذكرة الحفاظ (٢ : ٥٣٠) : « فلقد تفاني أصحاب الحديث وتلاشوا وتبدل الناس بطلب عيزاً بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم ، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها ، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها فعم" البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادىء رفع العلم وقبضه من الناس ، فرحم الله امرءاً أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكي على زمانه وأدمن النظر في الصحيحين ، وعَبَدَ الله قبل أن يبغته الأجل ، اللهم فوفق وارحم». قلت : لا شك أن كلام المصنف رحمه الله ، لا يعني بـه أهل العلم · المتخصصين فيه والمارسين له الذين رحلوا في سبيله ولقوا النصب في تحصيله، وإجهاد النفس في ذلك ، وإنما يعني بـه الجهلـة الـذين لا علم لهم به . وسيذكر المصنف بعض الحفاظ في زمانه الذين لم يأت بعدهم مثلهم . وهذا الكلام صدر من المصنف في حق أبناء زمانه فكيف لوعاش في زماننا؟! (٢٩) قال عبد الله بن بكر الطبراني الزاهد رحمه الله : « أَبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدنيا والدين بعد كتاب الله تعالى أحاديث رسول الله عَلِيَّةِ ﴾ كما فيها من كثرة الصلاة عليه ، وإنها كالرياض والبساتين تجد فيها كل خُير وبر ، وفضل وذكر » أخرجه ابن عساكر كا في تهذيب تاريخه . (T1E:V)

وتردى في أسفل السافلين لكنك معذور فما شممت للإسلام رائحة ، ولا رأيت أهل الحديث ، فأوائلهم كان لهم شيخ عالي الاسناد بينه وبين الله واحد معصوم عن معصوم سيد البشر عن جبريل عن الله عز وجل فطلبه مثل أبي بكر وعمر ، وابن مسعمود وابي هريرة الحافظ وابن عباس . وسادة الناس الذين طالت أعمارهم ، وعلا سندهم وانتصبوا للرواية الرفيعة ، [فحمل](٢٠)عنهم مشــــل مسروق وابن المسيب والحسن البصري والشعبي ، وعروة ، وأشباههم من أصحاب الحديث ، وأرباب الرواية والدراية ، والصدق والعبادة ، والإتقان والزهادة [الذين] (٢١) من طلبتهم مثل الزهري ، وقتادة ، والأعمش ، وابن جحادة (٢٢) وأيوب ، وابن عون . وأولئك السادة اللذين أخلذ عنهم الأوزاعي، والشوري، ومعمر، والحادان (٢٢) وزائدة (٢٤) ومالك والليث وخلق سواهم من أشياخ ابن المبارك ويحبى القطان وابن مهدي ويحيي بن آدم . والشافعي والقعنبي وعدة من أعلام الحديث الذين خلفهم ، مثل أحمد بن حنبـــل واسحـــاق وابن المــديني

<sup>(</sup>٣٠) وفي م « تحمل » .

<sup>(</sup>٣١) وفي م « والذين »

<sup>(</sup>٣٢) هو محمد بن جحادة الأودي وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سفيان (تهذيب التهذيب ٩: ٩٢).

<sup>(</sup>٣٣) اي حماد بن زيد وحماد بن سلمة .

<sup>(</sup>٣٤) وفي المطبوعة « وزيادة » وهو تحريف .

ثم تناقص هذا الشأن في المائة الرابعة بالنسبة إلى المائة الثالثة، ولم يزل ينقص إلى اليوم ، فأفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم ، نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم .

وكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين ، وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من سنيّة (٢٠٠) زماننا ، فما أدركنا من أصحاب الحديث الاطائفة كقاضي ديار مصر وعالمها تقي الدين بن دقيق العيد ، والحافظ الحجة شرف الدين الدمياطي ، والحافظ جمال الدين بن الظاهري ، والشيخ شهاب الدين بن فرح ونحوهم .

وأدركنا من عكر الطلبة شهاب الدين ابن الدقوقي ،

<sup>(</sup>٣٥) وفي م « أبي خيثة » وكذا في س بدون ابي وكلاهما خطأ وما أثبته من المطبوعة والمصادر التي ترجمت له .

<sup>(</sup>٣٦) وفي م « ابن » والمثبت من س والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣٧) وفي المطبوعة « مشيخة » .

ونجم الدين ابن الخباز والشيخ عبد الحافظ، ونحمد الله في الوقت أناس يفهمون هذا الشأن ويعتنون بالأثر كالمزي، وابن تبية، والبرزالي، وابن سيد الناس، وقطب الدين الحلبي، وتقي الدين السبكي، والقاضي شمس الدين الحنبلي، وابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة، وصلاح الدين العلائي، وفخر الدين بن الفخر، وأمين الدين بن الواني، وابن إمام الصالح، ومحب الدين المقدسي، وسيدي عبد الله بن خليل، وجماعة سواهم [فيهم] (٢٨) العكر والغثاء الله يستر والمرء مع من أحب، والسعيد من نهض وأهب وعلى الطاعة أكب والله الموفق والهادي.

## [المالكية]

الفقهاء المالكية على خير واتباع وفضل إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء، والتكفير فإن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى، ويتأنى في الحكم بالتقليد ولا سيا في إراقة الدماء، فالله ما أوجب عليهم تقليد إمامهم، فلهم أن يأخذوا منه ويتركوا كا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر على المناهم، والمناهم على المناهم على المناهم على المناهم صاحب هذا القبر على المناهم المناهم

<sup>(</sup>٣٨) لا وجود لها في « م ».

<sup>(</sup>٢٩) ذكره صاحب مختصر المؤمل (٣: ٣٤ ـ مجموعة الرسائل المنيرية ) .

والسبكي في معنى « قول الإمام » (٣ : ١٠٥ ـ الجموعة) منسوباً إلى الإمام مالك .

فياهذا إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك لم أبحت دم فلان فما حجتك ؟ إن قلت قلدت إمامي يقول لك : فأنا أوجبت عليك تقليد إمامك؟ ثبت أن النبي عَلَيْكُم قَال: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء » (أول ما يقضى بين الناس في الدماء » (أفل ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام » نعم من رأيته زنديقاً عدوًا لله فاتق الله وأرق دمه ابتغاء وجه الله بعد أن تستفتي [قلبك] (الله فيه وستخير الله فيه .

#### [الحنفية]

الفقهاء الحنفية أولو التدقيق والرأي والذكاء ، والخير من مثلهم إن سلموا من التحيل والحيل على الربا وإبطال الزكاة ، ونقر الصلاة والعمل بالمسائل التي يسمعون النصوص النبوية بخلافها .

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه البخاري (١١ : ٣٩٥) ومسلم (٣ : ١٣٠٤) من حديث ابن سعود.

<sup>(</sup>٤١) أخرجه أحمد ( ٢ : ٩٤) والبخاري (١٢: ١٨٧) .

قال ابن العربي رحمه الله: « الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره ، والفسحة في الذنب قبول الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول » . وقوله: « يتند » معناه الإصابة وهو كناية عن شدة الخالطة ولو قلت » ا هـ من فتح الباري (١٢ : ١٨٨) .

<sup>(</sup>٤٢) سقطت هذه الكلمة من « م ».

فيا رجل دع ما يريبك إلى مالا يريبك ، واحتط لدينك ولا يكن همك الحكم بمذهبك فن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، فإذا عملت بمذهبك في المياه والطهارة والوتر والأضحية، فأنت أنت وإن كانت همتك في طلب الفقه [الجدال] (٢٦) والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس [والعلو] (١٤) فساذا فقها أخرويا إلى] ذا فقه الدنيا ، فما ظنك تقول غداً بين يدي الله تعالى: تعلمت العلم لوجهك وعلمته فيك، فاحذر أن تغلط وتقولها فيقول لك : «كذبت إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم يؤمر بك مسحوباً إلى النار». كا رواه مسلم في الصحيح (١٥)

فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك، ولا لخالفك أيضاً بل الأئمة رضي الله عنهم على خير كثير ولهم في صوابهم أجران على كل مسألة (٢١)

<sup>(</sup>٤٣) وفي م « والجدال ».

<sup>(</sup>٤٤) ليستا في « م ».

<sup>(</sup>٤٥) ( ٣ : ١٥١٣ ، ١٥١٢ ) من حــديث أبي هريرة وهـو حــديث طويل . وأخرجه كذلك أحمد في المسند (٢ : ٣٢١ ، ٣٢٢) والنسائي (٦ : ٢٢ ، ٣٢١) .

<sup>(</sup>١٤٠). (٤٦) اقتباس من حديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله علية كرا يقول: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذ حكم فاجتهد ثم أخطأ فلمه أجر » . أخرجه البخاري (١٣ : ٢١٨ ـ فتح ) ومسلم (٣ :

#### [الشافعية]

الفقهاء الشافعية أكيس الناس وأعلم من غيرهم بالدين فأسً مذهبهم مبني على اتباع الأحاديث المتصلة ، وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث ومناقبه جمة \*، فإن حصلت يا فلان مندهبة لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير (٢٤) وإن كانت همتك كهمة إخوانك

الف جاعة من أهل العلم في مناقب الشافعي كتباً كثيرةً، وهاك ذكر
 بعضها : \_

١ \_ آداب الشافعي ومناقبه ، لابن أبي حاتم الرازي .

٢ \_ مناقب الشافعي لأبي بكر البيهقي ، وهو من أوسعها .

٣ ـ مناقب الشافعي ، للفخر الرازي .

٤ ـ مناقب الشافعي ، للحافظ ابن كثير الدمشقي (مخطوط) منه نسخة
 ف شستربتي ـ عندي صورة عنها .

ه \_ توالي التأسيس بمعالي ابن ادريس ، للحافظ ابن حجر العسقلاني .

وغيرهم من العلماء ، انظر طبقات الشافعية للسبكي ( ١ : ٣٤٣ ـ ٣٤٠ ) وكشف الظنون (٢ : ١٨٢٩ ) .

(٤٧) قال المصنف رحمه الله في سير أعلام النبلاء (٩٠: ٨): « وقال شيخ :

إن الإمام لمن التزم بتقليده ، كالنبي مع امته ، لا تحل مخالفته .

قلت ـ أي الذهبي ـ قوله :«لا تحل مخالفته» مجرد دعوى ، واجتهاد بلا معرفة ، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى ، لا بل عليه اتباع الدليل فيا تبرهن له ، لاكن تمذهب لإمام ، فاذا لاح له ما يُوافقُ هواه ، عل به من أي مذهب كان ، ومن تتبع رُخص المذاهب ، وزلات المجتهدين ، فقد رق دينه ... » إلى آخر ما قال فإنه نفيس ، وهذا دليل على تجرد هذا الإمام فرحمه الله رحمة واسعة.

من الفقهاء البطالين الدنين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة ، فماذا بركة العلم ولا هذه نية خالصة ، بل ذا بيع للعلم بحسن عبارة وتعجل [ للأجر ] (١٤) وتحمل للوزر وغفلة عن الله ، فلو كنت ذا صنعة لكنت بخير تأكل من كسب يمينك وعرق جبينك وتزدري نفسك ، ولا تتكبر بالعلم،أو كنت ذا تجارة لكنت تشبه علماء السلف الذين ما أبصروا المدارس ولا سمعوا بالجهات ، وهربوا لما للقضاء طلبوا وتعبدوا بعلمهم وبذلوه للناس ورضوا بثوب خام وبكسرة كاكان من قريب الإمام أبو إسحاق (١٤) صاحب « التنبيه» ، وكاكن بالأمس الشيخ عيى الدين (١٥٠) صاحب « المنهاج » .

وكا ترى اليوم سيدي عبد الله بن خليل ، وعلى كل تقدير احذر المراء في البحث وإن كنت محقاً ، ولا تنازع

<sup>(</sup>٤٨) المثبت من س والمطبوعة والذي في م « الأجر » .

<sup>(</sup>٤٩) هو الامام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي الشافعي ، المتوفى سنة ٤٧٦ قال عنه ابن خلكان : « كان في غاية من الورع والتشدد في الدين ، ومحاسنه أكثر من أن تحصر » . له ترجمة في وفيات الاعيان (١: ١٧ ) وتهذيب الأساء واللغات (٢: ١٧١) وطبقات الشافعية للسبكي (٣: ٨) وكشف الظنون (١: ٤٨٤) وفيه « أن كتابه هذا \_ التنبيه في فروع الشافعية \_ هو أحد الكتب الخس المشهورة المتداولة بين الشافعية وأكثرها تداولاً » ا هـ .

 <sup>(</sup>٥٠) هو الامام النووي ، وشهرته تغني عن ترجمته ، وكتابه هذا هو
 منهاج الطالبين ، انظر كشف الظنون (٢ : ١٨٧٣) .

في مسألة لا تعتقدها، واحذر التكبر (٥١) والعجب بعملك ، فيا سعادتك إن نجوت منه كفافا لا عليك ولا لـك . فوالله ما رمقت عيني أوسع علماً ولا أقوى ذكاءً من رجل يقال له : ابن تيية مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ، ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن، وقد تعبت في وزنه وفتشه حتى مللت في سنين متطاولة، فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام، ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه الا الكبر والعجب ، وفرط الغرام في ريــــاســـــة المشيخة والازدراء بالكبار. فانظر كيف وبال الدعاوي ومحبة الظهور نسأل الله تعالى المسامحة،فقد قيام عليه أنياس ليسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهد منه ، بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم ، وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بـذنوبـه ، ومـا دفعـه الله عنه وعن أتباعـه أكثر ، ومـا جرى عليهم إلا بعض مـا يستحقون فلا تكن في ريب من ذلك (٥١) .

<sup>(</sup>٥١) وفي س والمطبوعه « الكبر » .

<sup>(</sup>٥٢) قلت: هذه سنة الله تعالى في خلقه حيث أنه لا يقوم أحد من عباده الصالحين بالدعوة والجهاد في سبيله إلا أوذي وامتحن ، وكان مصيرة الطرد والتشريد والعقاب ، كا فعل بشيخ الاسلام رحمه الله ، وكلام المصنف رحمه الله في مدح شيخه ابن تيية والثناء عليه أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر ، فن ذلك قوله في تذكرة الحفاظ (٤: ١٤٩٦) : « وكان أي ابن تيية ـ من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد أثنى عليه الموافق والخالف » أهـ وللمؤلف رسالة في ــ

#### [الحنابلة]

[وأما] (الم) الحنابلة فعندهم علوم نافعة وفيهم دين في الجملة ، ولهم قلة حظ في الدنيا ، [ والجهال الميتكلمون في عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم ألم ، وبأنه يلزمهم وهم بريئون من ذلك الا النادر والله يغفر لهم .

#### [علم النحو]

النحويون لا بأس بهم ، وعلمهم حسن محتاج إليه ، لكن النحوي إذا أمعن في العربية ، وعري عن علم الكتاب

سيرته اسمها « الدرة اليتية في سيرة ابن تبية » ذكرها صاحب هدية العارفين (٢ : ١٥٤) .

<sup>(</sup>ar) من س والمطبوعة وسقطت من « م » .

 <sup>◄</sup> وفي م « والعلماء » وفي المطبوعة « والناس » والمثبت من « س » .
 ◄ وهذه حال النفاة ، والمعطلة ، سموا أهل الاثبات بأساء بشعة قصداً للتنفير عنهم ، فإنهم يسمونهم مشبهة ، اي يشبهون الله بخلقه ، وسموهم بحسمة، أي يقولون عبان الله جسم ، تعالى الله عن ذلك ، قال الامام أبو حاتم

الرازي: « علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة ... » الى آخر ما ذكر.

راجع شرح أصول اعتقاد اهل السنة ، للالكائي (١ : ١٧٩) ، والعلو للذهبي / ١٣٩ وشرح قصيدة ابن القيم ، للشيخ أحمد بن عيسى (٢ : ٨١ ـ ٨٧) فإنه لازماً .

والسنة بقي فارغاً بطالاً لعاباً ولا يسأله الله و الخالة ] (قاه) هذه عن [علمه] (هم) في الآخرة، بل هو كصنعة من الصنائع كالطب والحساب والهندسة لا يثاب عليها ولا يعاقب إذا لم يتكبر على الناس ولا يتحامق عليهم واتقى الله تعالى وتواضع وصان نفسه .

### ا [علم اللغة]

اللغويون قد عدموا في زماننا ، فتجد الفقيه لا يدري لغة الفقه ، والمقرىء لا يدري لغة القرآن، والحدث لا يعتني بلغة الحديث، فهذا تفريط وجهل، وينبغي الاعتناء بلغة الكتاب والسنة ليفهم الخطاب .

## [علم التفسير]

المفسرون: قل من يعتني اليوم بالتفسير، بل يطالع المسدوسون « تفسير الفخر الرازي (٢٥)» وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي ساعها فإنها تحير وتمرض وتردي ولا تشفى غليلاً، نسأل الله العافية، وأقوال السلف في التفسير

<sup>(</sup>٥٤) وفي م « الحال » وما أثبته من س والمطبوعة .

<sup>(</sup>٥٥) وفي م « كلمة » .

<sup>(</sup>٥٦) المسمى بـ « مفاتيح الغيب » وهو مطبوع متداول .

مليحة، لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعداً فيضيع الحق بين ذلك ، فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين .

## [علم أصول الفقه]

الأصوليون: أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويامن يزع أن الاجتهاد قد انقطع، وما بقي مجتهد ولا فائدة في أصول الفقه، إلا أن يصير محصله مجتهداً به، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئاً، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل وإن كان يقرأ لتحصيل الوظائف [و] (١٥) ليقال فهذا من الوبال وهو ضرب من الخبال.

## [علم أصول الدين]

أصول الدين هو اسم عظيم وهو منطبق على حفظ الكتاب والسنة ، فها أصول دين الإسلام ، ليس إلا وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف باختلاف النحل .

فأصول دين السلف الإيمان بالله ، وكتبه ، ورسله ، وملائكته ، وبصفاته ، وبالقدر ، وبأن القرآن المنزل كلام

<sup>(</sup>٥٧) من س والمطبوعة .

الله تعالى غير مخلوق ، والترضي عن كل الصحابة إلى غير ذلك من أصول السنة ، وأصول دين الخلف هو ما صنفوا فيه وبنوه على العقل والمنطق .

فها كان السلف [يحطون على ]<sup>(٥٥)</sup>سالكه ويبدّعونه ، وبينهم اختلاف شديد في مسائل مزمنة ، تركها من حسن إسلام العبد فإنه يورث أمراضاً في القلوب ، ومن لم يصدقني يجرب فإن الأصولية بينهم السيف يكفر هذا هذا ، ويضلل هذا هذا،فالأصوليالواقف مع الظواهر و[الآثار] عند خصومه يجعلونه مجسماً وحشوياً ومبتدعاً ، والأصولي الذي طرد التأويل عند الآخرين جهمياً ومعتزلياً وضالاً ، والأصولي الذي أثبت بعض الصفات ونفي بعضها ، وتأول في أماكن يقولون : متناقضاً ، والسلامة والعافية أولى بك فان برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة و [الفلسفة] (١٥٩)، وآراء الأوائل ومجازات العقول ، واعتصت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف، ولفقت بين العقل والنقل ، فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تمية ولا والله تقربها، وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والمحر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل فقد

<sup>(</sup>٥٨) من س والمطبوعة ووقع في م « يخطئون » .

ثه وفي م « الآيات » وما بين المعكوفتين من س والمطبوعة ، وهو ما نقله السخاوي في الإعلان / ص ٧٧ عن المؤلف .

<sup>(</sup>٥٩) في م « الفلسفية » .

كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منوراً مضيئاً على محياه سيا السلف ، ثم صار مظلماً مكسوفاً عليه قتمة عند خلائق من الناس ، ودجالاً أفاكاً كافراً عند أعدائه ، ومبتدعاً فاضلاً محققاً بارعاً عند طوائف من عقلاء الفضلاء ، وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدين ، ومحيى السنة عند عوام أصحابه هو ما أقول لك .

#### [علم المنطق]

والمنطق نفعه قليل ، وضرره وبيل ، وما هو من علوم الاسلام "، والحق منه فكامن في النفوس الزكية بعبارات غريبة ، والباطل فاهرب منه فإنك تنقطع مع خصك وتعرف أنك المحق ، وتقطع خصك ، وتعرف أنك على الخطأ ، فهي عبارات دهاشة ومقدمات دكاكة نسأل الله السلامة ، [و] (١٠) إن قرأته للفرجة لا للحجة ، وللدنيا لا للآخرة فقد عذبت الحيوان وضيعت الزمان والله المستعان ، وأما الثواب فأيس منه ولا تأمن [العقاب] (١١) إلا عثاب .

<sup>(</sup>٦٠) من س والمطبوعة وفي م « فأن » .

<sup>(</sup>٦١) وفي م « العذاب » والمثبت من س والمطبوعة .

## [علم الحكمة ]<sup>(۱۲)</sup>

والحكمة الفلسفية الالهية ما ينظر فيها من يرجي فلاحه، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه، فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق، ولكن ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسل كا ينبغي بالحكمة شرمن يدري، واغوثاه بالله، اذا كان [الذين](١٢)قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردود عليهم؟! وما دواء هذه العلوم وعلمائها والعاملين بها علماً وعقداً إلا الحريق والإعدام من الوجود.

<sup>=</sup> وقال أيضاً: « وليس له ثمرة دينية أصلاً بل ولا دنيوية ـ نص على مجموع ما ذكرته أعمة الدين ، وعلماء الشريعة .. » ثم ذكر العلماء الذين نصوا على تحريمه، كالشافعي ، وجمع غفير من اهل العلم > لا يستطاع إحصاؤهم في هذه العجالة السريعة ، فراجعه فإنه لك مفيد .

هذا ولشيخ الاسلام ابن تيمية كتابان في بيان زيغ أهل المنطق والحلالهم ، وهما :

١ \_ الرد على المنطقيين .

٢ \_ نقض المنطق .

وللسيوطي كتاب آخر قيم في هذا الباب وهو صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام .

<sup>(</sup>٦٢) انظر تفصيل الكلام عليمه التعريفات / ص ٩١ للجرجاني ، وكشف الظنون (١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٦٣) وفي م « الذي » .

[إذ] الدين ما زال كاملاً حتى عُرّبت هذه الكتب ، ونظر فيها المسلمون فلو أعدمت لكان فتحاً مبيناً.

والحكمة الرياضية فيها حق من طبائع هندسية و [حساب] (٥٠) ونحو ذلك ، وفيها أساطيل وتنجيم وما أشبهه، فباطلها يؤذي المرء في دينه ويضلله ، وحقها صنعة وإتقان وتحرير مما لا أجر فيه ولا وزر . والحكمة الطبيعية لا بأس بها لكنها ليست من علوم الدين ، ولا مما يتقرب به الى الله ولا من زاد المعاد بل [هي] (١١) صنعة بلا ثواب به الى الله ولا من زاد المعاد بل الميا الاعتقاد عادلاً خيراً كا رأينا جماعة منهم، وقد يثاب الرجل على تعليها [بالنية] (١٦) إن شاء الله تعالى .

#### [علم الفرائض ]<sup>(۱۷)</sup>

الفرضيون داخلون في الفقهاء إذ هو كتاب من كتب الفقه .

<sup>(</sup>٦٢) وفي م « إن » ·

<sup>(</sup>٦٥) وفي م « حسابيات »

<sup>(</sup>٦٦) سقطتا من م .

 <sup>(</sup>٦٧) علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها . انظر التعريفات / ص ١٦٦ للجرجاني وكشف الظنون (٢ : ١٣٤٤) وأبجد العلوم (٢ : ٢٩٦) لصديق حسن القنوجي .

وهو علم مليح والإمعان فيه [يفوت] الوقت والتوسط في ذلك جيد، فكم من مسألة في الفرائض ما وقعت ولا تقع أبداً.

#### [علم الإنشاء]

الانشاء فن أبناء الدنيا ليس من علم الآخرة في شيء ، والكامل فيه محتاج الى مشاركة قوية في العلوم الإسلامية ، [و] (١١) يريد عقلاً تاماً ورزانةً وسرعةً منهم وقوة تخيل وبصراً باللغة والنحو وخبرة بالمعاني والبيان ، والسير وأيام الناس وفنون الأدب وحسن كتابة ، ولكن ليكن رأس مال المنشىء تقوى الله ومراقبته فربما وضع لفظة تعجبه يهوي بها الى النار وهو لا يدري (١١)، وربما أبدع في سطر ترتب عليه خراب مصر ، وربما أعان على تعلمه على سفك الدماء الحرام .

فانظر أين أنت يا بليغ؟ قد ذم نبيك (٧٠) البلاغة فقال

ثه وفي م « تفوت » وهذا لا يستقيم به المعنى والمثبت من س والمطبوعة . (١٨) ليست في م وس وأثبتها من المطبوعة ليتم بها سياق الكلام .

<sup>(</sup>٦٩) أخرج البخاري (١١: ٣٠٨) ومسلم (٤: ٢٢٠) واللفظ له عن أبي هريرة ، أن رسول الله والله وا

<sup>(</sup>٧٠) وفي المطبوعة « عَلَيْكُ كُرِّ

: « إن من البيسان لسحراً »(٢) وقسال : «العيّ من الإيمان» وكمل براعة البلاغة بإرضاء ربك الأعلى ، وبنصح رب الأمر فهنا كال البلاغة إن كنت من المتقين، وإن تعذر ذلك فدينك مامنه عوض ، فإن اتقى الله كفاه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله سلط الله عليه من أرضاه ، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين .

#### [علم الشعر]

الشعر هو من فنون المنشى، وهو كلام ، فحسنه حسن وهو قليل ، وقبيحه قبيح وهو الأغلب ، وبيت ماله الكنب والإسراف في المدح والهجو والتشبيه والنعوت والحماسة ، وأملحه أكذبه فإن كان الشاعر بليغا مفوها مقداماً على الكذب في لهجته مصراً على الاكتساب بالشعر

<sup>(</sup>٧١) أخرجه مالك (٢: ٩٨٦) وأحمد ( ٢: ١٦ ، ٥٩ ، ٦٢) والبخاري (٩ : ٢٠١ ، ١٠ : ٢٣٧) وأبو داود (٥٠٠٧) والترمذي (٢٠٢٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه ابن ابي شيبة في كتاب الإيمان (۱۸۸) وأحمد (٥: ٢٦٩) والترمذي (٢٠٢) وحسنه وابن أبي الدنيا في كتاب الصت ( ق ٢٠١١ ب) والحساكم في المستسدرك (١: ٥٠) والحرائطي في مكارم الأخلاق / ص ٤٩ والبغوي في شرح السنة (٢١: ٣٦٦) من حديث أبي أمامة وإسناده صحيح وحسنه الحافظ العرافي كا في فيض القدير (٣: ٤٢٨) « والعيُّ». سكون اللسان تحرزاً عن الوقوع في البهتان اهـ من الفيض .

رقيق الدين فقد قرأ مقت الشعراء في سورة الشعراء (٢٠٠) .
ويندر على الشعراء الجودين من يتصون من الهجو ،
وربما أدى الأمر بالشاعر إلى التجاوز إلى الكفر نسأل الله
العفو ، والشاعر الحسن كحسان ، والمقتصد كابن المبارك ،
والظالم كالمتنبي ، والسفيه الفاجر كابن الحجاج، (٢٠٠) والكافر
كذوي الإتحاد فاختر لنفسك أي واد تسلك .

## [علم الحساب](٥٠)

الحساب وشرع الديوان هذا من علوم القبط والفرس، ليس من علوم الإسلام وهو صنعة ومعيشة ينال ليس من علوم السعادة والدنيا ، وكلما كان أمهر كان أسرق ، ومن اتقى الله فيها وكتب لقضاة العدل وباشر الأيتام والصدقات ومال الأوقاف والمدارس ولزم الأمانة واتقى

<sup>(</sup>٧٣) قال الله تعالى ﴿ والشُّعراءُ يَتبِعُهُم الغاوون ۞ أَلَم ترأَنهُمْ في كل وادِ يهيون ۞ وأنهم يقولون مالا يفعلون ۞ ﴾ [الشعراء : ٢٢٤ ـ ٢٢٦]

<sup>(</sup>٧٤) هـ والحسين بن أحمد بن الحجاج المتوفى سنة ٣٩١ قال عنه ابن خلكان: « الشاعر المشهور ذو المجون والخلاعة والسخف في شعره » اهـ وقال ابن كثير: «الشاعر الماجن المقدع في نظمه ، يستنكف اللسان عن التلفظ بها والأذنان عن الاستاع لها » . له ترجمة في تاريخ بغداد (٨ : ١٤) ووفيات الأعيان (٢ : ١٦٨) والبداية والنهاية (٢١ : ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٧٥) راجع لمزيد من التفصيل والكلام على هذا العلم .

كشف الظُّنون (١ : ٦٦٢ ـ ٦٦٥) وأبجد العلوم (٢ : ٢٣٨ ـ ٢٤٤) .

ه وفي م « فيها »

[فيه] (٢١) فهذا محمود [و] (٢١) مأجور بنيّته فقد رأينا جماعة يسيرة على نحو ذلك ، نعم ورأينا ذئاباً [عليهم] (٢١) الثياب ، وفاسق الكتبة [إليه المنتهى] (٢١) في السرق وعاقبة أمرهم وبيلة من الضرب والمصادرة والفقر.

## [علم الشروط ](١٧١)

الشروط علم حسن شرعي ، من [برع] (^^) فيه ولزم العدالة والورع عاش حيداً (^^) ومات [فقيداً] ومن عاش فيه بالحيل والمكر والدهاء فلا بد له من خزي في الدنيا ومقت في الأخرى وإن تسود هذا ، ﴿قل متاع الدنيا قليل والأخرة خير لمن اتقى ﴾ [النساء: ٧٧] .

#### [علم الوعظ]

الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم،

<sup>(</sup>٧٦) لاوجود لهيا في « م »

<sup>(</sup>۷۷) في م « عليها » .

<sup>(</sup>٧٨) وفي م « إليها النهاية » .

<sup>(</sup>٧٩) علم يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات ، راجع كشف الظنون (٢: ١٠٤٥ ـ ١٠٤٧) وأبجد العلوم (٢: ٣٤٠ ـ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>۸۰) وفي م « شرع » .

<sup>(</sup>٨١) وفي م « سعيداً » .

ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير وإكثاراً من حكايات الفقراء والزهاد .

وعدته التقوى والزهادة فإذا رأيت الواعظ راغباً في الدنيا المنيا الدين فاعلم أن وعظه لا يتجاوز الأساع ، وكم من واعظ مفوه قد أبكى وأثر في الحاضرين تلك الساعة، ثم قاموا كا قعدوا ، ومتى كان الواعظ مثل الحسين والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمها الله تعالى انتفع به الناس .

☆ ☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>٨٢) من المطبوعة وقدأثبتها ليتم بها المعنى ، والله أعلم .

قت النسخة الكريمة بحمد الله تعالى في شهر محرم صفر من سنة ١٠٦٨ من تعليقة بخط الشيخ الامام العلامة صالح ابن الصديق النّازي (٨٣)، نقلتها من خط الفقيه محمد بن صالح (٨٤)....

#### \* \* \*

<sup>(</sup>٨٣) له ترجمة في البدر الطالع (١ : ٢٨٤) والأعلام للزركلي (٣ : ١٩٢)

<sup>(</sup>٨٤) بعده بقدر ثلاث كلمات لم أستطع قراءته . وفي آخر نسخة الجامعة الاسلامية .

<sup>«</sup> تم كتاب زغل بحمد الله وحسن توفيقه ، للحافظ العلامة أبي عبد الله محد بن عثمان بن قايمازالذهبي الدمشقى، تول الله مكافأته. آمين».

يقول العبد المقصر الفقير الى الله تعالى أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر العجمي: كان الفراغ من نسخ هذه الرسالة ، والتعليق عليها ، ضحى يوم الجعة في الخامس من رجب الفرد سنة أربع وأربعائة وألف ، من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى الصلوات وأتم التحية .

| ŝ |   |   |  |
|---|---|---|--|
| • | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# فهرس الأحاديث

| الصفح | الحـــديث                                   |
|-------|---------------------------------------------|
|       | إذا حكم الحاكم                              |
|       | إن العبد ليتكلم بالكلمة                     |
|       | إن من البيان لسحراً                         |
| *::   | أول ما يقضى بين الناس                       |
|       | العي من الإيمان                             |
| *3    | كذبت إنما تعلمت ليقال لا يزال المرء في فسحة |
| γ     |                                             |

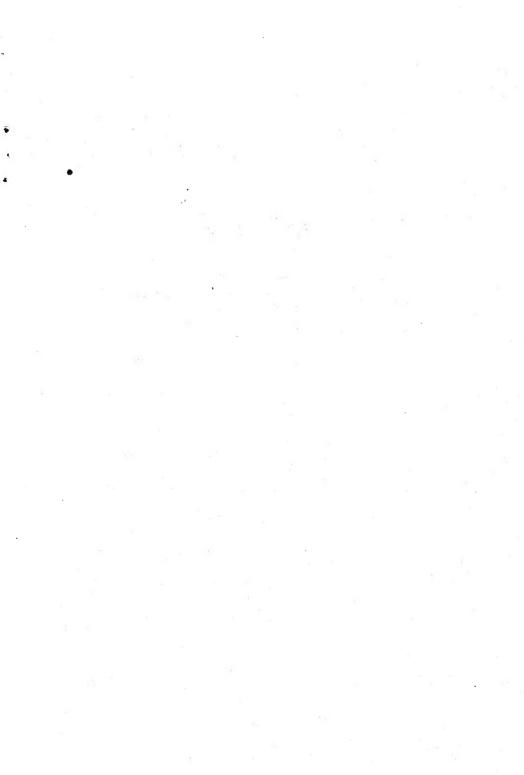

## فهرس الموضوعات

| هـ |     | _   | >  | ف          | <u> </u> | 11 |    |     |   |   |   |   |   |   | المسوضسوع                 |
|----|-----|-----|----|------------|----------|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
|    |     |     |    |            |          |    |    |     |   |   |   |   |   |   | 4                         |
| ٧. | •   | • 7 |    | <b>+</b> 2 |          |    |    |     |   | • | • |   |   |   | المقدمة                   |
| 1: | •   | •   | •' |            |          | •  | •  |     | à |   |   |   |   |   | ترجمة المؤلف              |
| ١٨ | • . |     |    | •          |          |    | •  |     | • |   |   |   |   |   | نسخ الكتاب                |
| 70 | •   | •   | •  | i gen      |          |    | ٠. | 7.0 |   |   | • |   |   |   | علم القراءة والتجويد      |
| 44 | ٠   |     | •  |            | •        |    |    |     |   |   |   | • |   |   | علم ألحديث                |
| 44 |     | •.  |    |            |          |    |    | •   |   |   |   |   |   |   | الكلام على المذهب المالكي |
| 37 |     |     |    |            | ٠        | •  |    |     |   |   |   |   |   |   | الكلام على المذهب الحنفي  |
| 77 |     |     |    |            |          |    | •  |     | • | • | • |   |   | پ | الكلام على المذهب الشافعي |
| 49 |     | • , | •  |            | •        |    | ٠  |     |   |   |   |   | ٠ |   | الكلام على المذهب الحنبلي |
| 49 | ٠   | •   |    |            |          |    |    | •   |   | • |   |   |   |   | الكلام على علم النحو      |
| ٤٠ |     |     |    |            |          | •  |    |     | * |   | : |   | • |   | الكلام على علم اللغة      |
| ٤٠ |     | •   |    |            |          |    | •  |     | ٠ | ٠ |   | • |   | • | الكلام على علم التفسير    |
| ٤١ |     |     | •  | •          |          |    |    |     |   |   |   |   |   |   | علم أصول الفقه            |
| ٤١ |     |     |    | . •        |          |    |    |     |   | • | • |   |   |   | علم أصول الدين            |
| ٤٣ |     |     |    |            |          |    | •  | •   | • |   | • |   |   |   | علم المنطق                |
| ٤٤ |     | •   |    |            |          | •  |    | •   | • | • |   |   |   |   | علم الحكمة                |
| ٤٥ |     | •   |    | •          | . •      |    |    |     |   |   |   | • |   |   | عِلمُ الفرائضُ            |
|    |     |     |    |            |          |    |    |     |   |   |   |   |   |   | علم الإنشاء               |
|    |     |     |    |            |          |    |    |     |   |   |   |   |   |   | علم الشعر                 |

| ـــة | الصفح |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | وضــو | المسوض |    |     |           |     |
|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|----|-----|-----------|-----|
|      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |    |     | . 1 11    | lo  |
| ٤٨   | •     | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | •     | •      | •  |     | الحساب    | عام |
| ٤٩   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠     |        | •  |     | الشروط    | علم |
| ٤٩   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |       |        | ٠. |     | الوعظ .   | علم |
| ٥٣   |       | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |       |        |    | يث  | س الأحاد  | فهر |
|      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |        |    | عات | س الموضور | فهر |

.

1, LV